

# معترسكم

يسر موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية والنشر الالكتروني نشر هذه الرسالة القيمة (أحَبُّ النَّاسِ إلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ للنَّاسِ)للشيخ والتي أتحفنا بها فضيلته للنشر الدعوي وقامت الموسوعة بتنسيقها وعمل غلافة ونشرها بروابط مباشرة ونسأل الله القبول والإخلاص

مع تحيات

#موسوعة\_اعرف\_دينك\_للعلوم\_الشرعية\_



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الْحَمْدُ لِلهَ رَبِّ الأَرْبَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمِ الأَحْزَابِ، وَمُنزِّلِ الْكَتَابِ، وَمُسَبِّبِ الأَسْبَابِ، وَخَالَقِ الْبَحْرِ الْعُبَابِ، بَثَّ فِي الْكَوْنَ آيَاتَ عَظَمَته لِيَتَدَبِّرَ وَيَتَّعِظَ أُولُوا الأَلْبَابِ، وَعَدَ عَبَادَهُ الصَّالِحِينَ الْمُتَّقِينَ عَظيمَ الثَّوَابِ، وَتَوَعَّدَ الْمُعْرِضِينَ الْمُعَانِدِينَ بِأَلِيمِ الْعَقَابِ وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا ظَهَرَ لِلأَعْيَنِ وَمَا عَنْهَا غَابَ، وَأَشَّهَدُ أَن لا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا ظَهَرَ لِلأَعْيَنِ وَمَا عَنْهَا غَابَ، وَأَشَّهَدُ أَن لا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا ظَهَرَ لِلأَعْيَنِ وَمَا عَنْهَا غَابَ، وَأَشَّهَدُ أَن لا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا ظَهَرَ لِلأَعْيَنِ وَمَا عَنْهَا غَابَ، وَأَشَّهُدُ أَن لا يَخْفَى عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الآلِ وَالأَصْحَابِ

أمّا بعد :

• فَاعْلَمْ يَا طَالِبَ النَّجَاةِ -رَحِمَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ - أَنَّ السَّعْيَ فِي نَفْعِ الْآخَرِينَ وَفِعْلِ الْخَيْرِ لَهُمْ مِنْ أَعْظَمِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي يَتَحَلَّى بِهَا الْإِنْسَانُ؛ فَقَدْ قَرَنَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِاعْظَمِ عِبَادَةٍ وَهِيَ الصَّلَاةُ فَقَالَ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْتَعُوا وَاسْجُدُوا بِاعْظَمِ عِبَادَةٍ وَهِيَ الصَّلَاةُ فَقَالَ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْتَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (الحجّ:٧٧) وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (الحجّ:٧٧) الْعَلَّمَةُ السَّعْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: { يَامُنُ تَعَالَى، عِبَادَهُ النَّيْ هِيَ الْعَلَامَةُ اللهُ عَبَادَةُ النِّي هِيَ الصَّلَاةِ، وَحَصَّ مِنْهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، لِفَصْلِهِمَا وَرُكْنِيَّتِهِمَا، وَعِبَادَتَهُ النِّي هِيَ الصَّلَاةِ، وَحَصَّ مِنْهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، لِفَصْلِهِمَا وَرُكْنِيَّتِهِمَا، وَعَبَادَتَهُ النِّي هِيَ عَلَى الْعَبُونِ، وَسَلُوةُ الْقَلْبِ الْمَحْرُونِ، وَأَنَّ رَبُوبِيَّتَهُ وَإِحْسَانَهُ عَلَى الْعِبَادِ، يَقْتَضِي مِنْهُمْ أَنْ يُخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ، وَيَامُرُهُمْ بِفِعْلِ الْحَيْرِ عُمُومًا. وَعَلَقَ تَعَالَى الْفَلَاحِ مِنَ الْمُورِ فَقَالَ: { لَعَلَّمُ اللهُ لَوْنِ اللهَلاحِ سِوَى الْإِمْلُوبِ الْمَرْعُوبِ، وَيَامُوهُ وَنَ اللهَلاحِ سِوَى الْإِمْلُوبِ الْمَرْعُوبِ، وَنَامُوهُ وَيَامُوهُ وَقَى لِذَلِكَ، فَلَهُ الْقَدَحُ اللهَعَلَى، مِنَ الْمُعَلَى، مِنَ الْمُعَلَى، مِنَ الْمُعَلَى، وَالْشَعْرِ وَالْشَعْرِ وَالْفَلَاحِ وَالْفَلَاحُ وَالْفَلَاحِ وَالْفَلِكَ وَالْفَلَاحِ وَالْفَلَاحِ وَالْفَلَاحِ وَالْفَلَاحِ وَالْفَلَاحِ وَالْفَلَاحِ وَالْفُولِولِ وَالْفَلَاحِ وَالْفَلَاحِ وَال

- وَقَالَ تَعَالَى عَنْ أَصْفِيَائِهِ-عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-: {..وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ..}. (الأنبياء:٧٣).

-أَيْ: يَفْعَلُونَهَا وَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَيْهَا، وَهَذَا شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْخَيْرَاتِ، مِنْ حُقُوقِ اللهِ، وَحُقُوقِ اللهِ، وَحُقُوقِ الْعِبَادِ

• وَقَدْ صَنَّفْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ الْمُخْتَصَرَةَ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ الْمُهِمِّ وَعَنْوَنْتُ لَهَا بِهَذَا الْمُوْضُوعِ الْمُهِمِّ وَعَنْوَنْتُ لَهَا بِهَذَا الْعُنْوَانِ { أَحَبُّ النَّاسِ }. هَذَا وَقَدْ حَانَ أَوَانُ الشُّرُوعِ الْعُنْوَانِ { أَحَبُّ النَّاسِ }. هَذَا وَقَدْ حَانَ أَوَانُ الشُّرُوعِ فَالْعُوفِيقُ: فِي الْمَقْصُودِ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:



## • أُوَّلًا: الْإِسْلَامُ وَالدَّعْوَةُ لِنَفْعِ الْغَيْرِ:

• لَقَدْ حَرَصَ الْإِسْلَامُ عَلَى تَرْبِيَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تَرْبِطُ الْمُسْلِمَ بِرَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَهَذِهِ الْعَقِيدَةُ بِدَوْرِهَا تُشْمِرُ الْأَخْلَاقَ الْكَرِيمَةَ الْمُسْلِمَ بِرَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَهَذِهِ الْعَقِيدَةُ بِدَوْرِهَا تُشْمِرُ الْأَخْلَاقَ الْكَرِيمَةَ وَحُبَّ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ مِمَّا يُحَقِّقُ للمُسْلِمِ السَّلَامَ النَّفْسِيَّ، وَيُحَقِّقُ الاسْتِقْرَارَ للمُشْلِمِ السَّلَامَ النَّفْسِيَّ، وَيُحَقِّقُ الاسْتِقْرَارَ للمُحْتَمَع.

(1) أَخْرَجَ الْإِمَامُ الطَّبَرَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ بِرَقَمِ (٦/٨٥) وَحَسَّنَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -فِي السِّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ بِرَقَمِ (٢٦٤) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { الْمُؤمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤلَفُ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { الْمُؤمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤلَفُ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَالُفُ وَلَا خَيْرَ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ للنَّاسِ }.

-قَالَ الْمَنَاوِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ} قَالَ: لِحُسْنِ أَخْلَاقِهِ، وَسُهُولَةِ طِبَاعِهِ، وَلِينِ جَانِيهِ وَفِي رَوَايَةٍ: {الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ الْخَيْرَ وَأَهْلَهُ وَيَأْلَفُونَهُ رَوَايَةٍ: {الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ الْخَيْرَ وَأَهْلَهُ وَيَأْلَفُونَهُ بِمُنَاسَبَةِ الْإِيمَانِ ، قَالَ الطّيبيُّ: وَقَوْلُهُ: {الْمُؤْمِنُ الْفُ } يُحْتَمَلُ كَوْنَهُ مَصْدَرًا عَلَى سِيلِ الْمُبَالَغَةِ كَرَجُلٍ عَدْلٍ أَوْ اسْم كَانَ أَيْ يَكُونُ مَكَانَ الأَلْفَةِ وَمُنْتَهَاهَا وَمِنْهُ انْشَاؤَهَا وَإِلَيْهِ مَرْجِعُهَا {وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤلَفُ } لِضَعْفِ إيمَانِهِ ، وَعُسْرِ الشَّاوَهَا وَإِلْنَهِ مَرْجِعُهَا {وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤلَفُ } لِيمَانِهِ ، وَعُسْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَبِضِدِّهِ وَلَا عُولِكُ اللَّالَةُ وَبِحَبْلِهِ وَبِهِ يَحْصُلُ الْإِلْفَةُ بِتَوْفِيقٍ الْهِيِّ الْمُسْلِمِينَ، وَبِضِدِّهِ تَحْصُلُ النَّافُرَةُ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْأَلْفَةُ بِتَوْفِيقٍ الْهِيِّ الْمُعْتِ الْهِيِّ الْمُسْلِمِينَ، وَبِضِدِّهِ تَحْصُلُ النَّفُرَةُ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْأَلْفَةُ بِتَوْفِيقٍ الْهِيِّ ، وَمِنْ التَّالُفِ تَرْكُ الْمُدَاعَاةِ وَالاعْتِذَارِ عِنْدَ تَوَهُم شَيء فِي النَّفْسِ وَتَرْكُ الْمُدَاوَاقِ وَالاعْتِذَارِ عِنْدَ تَوَهُم شَيء فِي النَّفْسِ وَتَرْكُ الْمُدَاعَاةِ وَالاعْتِذَارِ عِنْدَ تَوَهُم شَيء فِي النَّفْسِ وَتَرْكُ الْمُدَاعَاةِ وَالاعْتِذَارِ عِنْدَ تَوَهُم شَيء فِي النَّفُسِ وَتَرْكُ الْمُدَاعَاةِ وَالاعْتِذَارِ عِنْدَ تَوَهُم شَيء فِي النَّفُسُ وَيُولِكُ الْمُدَاعِة وَالاعْتِذَارِ عِنْدَ تَوَهُم شَيء فِي النَّفُسُ وَتَرْكُ الْمُدَاعِة وَالاعْتِذَارِ عِنْدَ تَوَهُم شَيء فِي النَّفُسُ وَتَرْكُ الْمُدَاعِة وَالاعْتِذَارِ عِنْدَ تَوَهُم أَلَاهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُدَاعِة وَالاعْتِذَارِ عِنْدَ تَوَهُم شَيء فِي النَّفُوسُ وَتَرْكُ الْمُدَاعِة وَالاعْتِذَارِ الْمُدَاعِة وَالْمُؤْلُولُهُ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُدَاعِة وَلُولُهُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُؤْلِقُهُ الْمُعْلِلُ الْمُؤْلُولَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقِيْ الْمُؤْمِ الْمُعْرِلَا الْمُعْرِقِ

وَالْمِرَاءِ وَكَثْرَةِ الْمُزَاحِ}. (انْظُرْ: مؤسُوعَة الْأَخْلَاق الْإِسْلَامِيَّة ص: ٧٥).

-وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: {بَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُصْلِحُ حَالَهُ إِلّا لَهُ الْالْفَةُ الْجَامِعَةُ فَإِنَّهُ مَقْصُودٌ بِالْأَذِيَّةِ ، مَحْسُودٌ بِالنَّعْمَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الفًا مَالُوفَا تَحْتَطِفُهُ الْدِي حَاسِدِيهِ، وَتَحْكُمُ فِيهِ أَهْوَاءُ أَعَادِيهِ، فَلَمْ تَسْلَمُ لَهُ نِعْمَةٌ، وَلَمْ تَصْفُ لَهُ مُدَّةً، وَإِذَا كَانَ أَلفًا مَالُوفًا انْتَصَرَ بِالْأَلْفِ عَلَى أَعَادِيهِ، وَامْتَنَعَ بِهِمْ مِنْ حُسَّادِهِ، فَسَلِمَتْ نِعْمَتُهُ مِنْ حُسَّادِهِ، فَسَلِمَتْ نِعْمَتُهُ مِنْهُمْ، وَصَفَتْ مَوَدَّتُهُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ كَانَ صَفْوُ الزَّمَانِ كَدرًا، وَيُسْرُهُ فَسَلِمَتْ نِعْمَتُهُ مِنْهُمْ، وَصَفَتْ مَوَدَّتُهُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ كَانَ صَفْوُ الزَّمَانِ كَدرًا، وَيُسْرُهُ فَسَلِمَتْ نِعْمَتُهُ مِنْهُمْ، وَصَفَتْ مَوَدَّتُهُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ كَانَ صَفْوُ الزَّمَانِ كَدرًا، وَيُسْرُهُ عُسْرًا، وَسِلْمُهُ خَطَرًا). (انْظُرُ: مؤسُوعَة الْأَخْلَق الْإِسْلَامِيَّة ص: ٧٥).

-وَقَالَ الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: {وَلِذَلِكَ حَشَّنَا عَلَى الاجْتِمَاعَاتِ فِي الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمُعَاتِ، لِكَوْنِ ذَلِكَ سَبَبًا للألْفَةِ، بَلْ لِذَلِكَ عَظَّمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمُعَاتِ، لِكَوْنِ ذَلِكَ سَبَبًا للألْفَةِ، بَلْ لِذَلِكَ عَظَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤمِنِينَ .. وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْإِنْسَانِ فَقَط، الْمِنَّةَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ بِإِيقَاعِ الْأَلْفَةِ بَيْنَ الْمُؤمِنِينَ .. وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْإِنْسَانِ فَقَط، بَلْ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلَّفَ بَيْنَ الْأَرْكَانِ الْمُتَضَادَّةِ، لَمَا اسْتَقَامَ الْعَالَمُ }. (انْظُرْ: مَوْسُوعَة الْأَخْلَاق الْإِسْلَامِيَّة ص: ٧٥.)



-وَقَوْلُهُ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ للنَّاسِ}. أَيْ: أَفْضَلُ النَّاسِ وَأَحَبُّهُمْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى: {أَنْفَعُهُمْ للنَّاسِ}. أَيْ: أَفْضَلُ النَّاسِ وَأَحَبُّهُمْ وَهَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَلَى النَّفْعِ الْمَادِّيِّ فَقَطْ، وَلَكِنَّهُ أَيْ: أَكْثَرُ مَنْ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ، وَهَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَلَى النَّفْعِ الْمَادِّيِّ فَقَطْ، وَلَكِنَّهُ يَمْتَدُّ لِيَشْمَلَ النَّفْعَ بِالْعِلْمِ، وَالنَّفْعَ بِالرَّأْيِ، وَالنَّفْعَ بِالنَّصِيحَةِ، وَالنَّفْعَ بِالْمَشُورَةِ، يَمْتَدُّ لِيَشْمَلَ النَّفْعَ بِالْعِلْمِ، وَالنَّفْعَ بِالرَّأْيِ، وَالنَّفْعَ بِالنَّصِيحَةِ، وَالنَّفْعَ بِالْمَشُورَةِ،

وَالنَّفْعَ بِالْجَاهِ، وَالنَّفْعَ بِالسُّلْطَانِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَكُلُّ هَذِهِ مِنْ صُورِ النَّفْعِ الَّتِي تَجْعَلُ صَاحِبَهَا يَشْرُفُ بِحُبِّ اللَّهِ لَهُ.

(2)وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ أَيْضًا بِرَقَمِ (٢٠٢٦) وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فِي السِّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ بِرَقَمِ (٢٠٢٦) وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – الصَّحِيحَةِ بِرَقَمِ (٢٠٠٩) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : {أَحَبُ النَّاسِ إلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ، وَأَحَبُ الْأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ ، أَوْ يَكْشِفُ لِلنَّاسِ ، وَأَحَبُ الْأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ ، أَوْ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ يقْضِي عنه دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عنه جُوعًا ، وَ لأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِ لِي فِي عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ يقْضِي عنه دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عنه جُوعًا ، وَ لأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُ إلَيَّ مِنْ أَنْ اعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينةِ شَهْرًا ، وَ مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ ، وَ لَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيهُ ، وَ مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ ، وَ لَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيهُ أَمْضَاهُ مَلاً اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى كَمَا لَهُ أَنْ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَى كَاللَّهُ قَلْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى كَمَا لَهُ اللَّهُ قَلْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَ مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ يُغُولُ الْعَمَلَ ، وَ إِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ يُغُسِدُ الْعُمَلَ اللَّهُ فَلَمُهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ فَلَاهُ الْمُعَلَى الْمُعْرَادُ الْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِي الْمُؤْلُ الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ الْمُعِلَى الْعُلَى الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

-لَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -لِحِرْصِهِمْ عَلَى الطَّاعَاتِ وَمَا يُقرِّبُ مِنْ رِضَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرًا مَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، وَأَكْثَرِهَا قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَكَانَتْ إِجَابَاتُ النَّبِيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَشْخَاصِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ، وَمَا هُوَ أَكْثَرُ نَفْعًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

-وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ النَّبِيُّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ للنَّاسِ}، أيْ: أَكْثَرُ مَنْ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ، وَهَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَلَى النَّفْع

الْمَادِّيِّ فَقَطْ، وَلَكِنَّهُ يَمْتَدُّ لِيَشْمَلَ النَّفْعَ بِالْعِلْمِ، وَالنَّفْعَ بِالرَّأْي،وَالنَّفْعَ بِالنَّصِيحَةِ، وَالنَّفْعَ بِالْمَشُورَةِ، وَالنَّفْعَ بِالْجَاهِ، وَالنَّفْعَ بِالسُّلْطَانِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَكُلُّ هَذِهِ مِنْ صُورِ النَّفْعِ الَّتِي تَجْعَلُ صَاحِبَهَا يَشْرُفُ بِحُبِّ اللَّهِ لَهُ، {وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ}، أيْ: أنَّ أحَبَّ الْأَعْمَالِ: هِيَ السَّعَادَةُ الَّتِي تُدْخِلُهَا عَلَى قَلْبِ الْمُسْلِمِ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالْأَفْرَادِ، فَقدْ يَتَحَقَّقُ السُّرُورُ فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِ بِسُؤالِ أَخِيهِ عَنْهُ، وَقَدْ يَتَحَقَّقُ بِزِيَارَةِ أَخِيهِ لَهُ، وَقَدْ يَتَحَقَّقُ بِهَدِيَّةِ أَخِيهِ لَهُ، وَقَدْ يَتَحَقَّقُ بِأَيِّ شَيءٍ سِوَى ذَلِكَ، الْأَصْلُ أَنْ تُدْخِلَ السُّرُورَ عَلَيْهِ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ اسْتَطَعْتَ، {أَوْ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً}، وَالْكُرْبَةُ: هِيَ الشِّدَّةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي تُوقِعُ صَاحِبَهَا فِي الْهَمِّ وَالْغَمِّ، فَمَن اسْتَطَاعَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْ أَخِيهِ كُرُبَهُ، وَيَرْفَعَ عَنْهُ غَمَّهُ، فَقَدْ وُفِّقَ بِذَلِكَ إِلَى أَفْضَل الْأَعْمَالِ، {أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا}، أيْ: تَقْضِي عَنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ دَيْنَهُ؛ وَذَلِكَ فِيمَنْ يَعْجَزُ عَنِ الْوَفَاءِ بِدَيْنِهِ، {أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا}،أيْ: بإطْعَامِهِ أَوْ إعْطَائِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْإطْعَامِ، {وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، يَعْنِي: مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا}، فَفِي قَوْلِهِ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى فَضْلِ الْمَشْي مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، وَتَيْسِيرِ الْعَقَبَاتِ لَهُمْ، حَتَّى جَاوَزَ هَذَا الْفَصْلُ الاعْتِكَافَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،وَلَا يَدُلُّ هَذَا إِلَّا عَلَى عَظِيمٍ فَضْل السَّعْي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، {وَمَنْ كَفَّ غَضَبَه سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ}، وَفِيهِ إِرْشَادٌ إِلَى مَا يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلِمُ بِهِ نَفْسَهُ وَقْتَ الْغَضَب، مِنْ كَفّ الْغَضَب وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَأَنَّ عَاقِبَةَ ذَلِكَ طَيِّبَةُ، وَهِيَ سَتْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِعَوْرَتِهِ، } وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، وَهَذَا فَضْلُ مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ للَّهِ، مَعَ اسْتِطَاعَتِهِ أَنْ يُمْضِى غَيْظَهُ، وَلَكِنَّهُ كَظَمَهُ وَمَنَعَهُ للَّهِ؛ وَلأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ عَزِيزٌ عَلَى النَّفْسِ، فَكَانَ فَضْلُهُ عَظِيمًا، {وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى تَتَهَيَّا لَهُ}، أَيْ: حَتَّى تُقْضَى لَهُ، {أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: {وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ، كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –بهذِهِ الْعِبَارَاتِ، وَهَذَا الْإِرْشَادِ، بَعْدَ الْعَسَلَ }، خَتَمَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –بهذِهِ الْعِبَارَاتِ، وَهَذَا الْإِرْشَادِ، بَعْدَ الْعَسَلَ }، خَتَمَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –بهذِهِ الْعِبَارَاتِ، وَهَذَا الْإِرْشَادِ، بَعْدَ الْعَسَلَ }، خَتَمَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –بهذِهِ الْعِبَارَاتِ، وَهَذَا الْإِرْشَادِ، بَعْدَ الْعَسَلَ }، وَكَانَّةُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إِنْ أَنْ أَرْشَدَ السَّائِلَ إِلَى أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَكَانَّةُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إِنْ أَنْ الْعَسَلُ الْعَمَالَ الصَّالِحَة، فَإِيَّاكَ أَنْ يَفُوتَكَ حُسْنُ الْخُلُقِ؛ فَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ عَلَيْهِ الْخُلُقِ عَلَيْهِ الْخُلُقِ عَلَيْهِ الْخُلُقِ عَلَيْهِ الْخُلُقِ عَلَيْكَ –إِذَنْ – أَنْ تَجْتَنِبَ سُوءَ الْخُلُقِ؛ فَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ يُحْبِطُ الْأَعْمَالَ، وَيُصَيِّعُ فَعَلَيْكَ –إِذَنْ – أَنْ تَجْتَنِبَ سُوءَ الْخُلُقِ؛ فَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ يُحْبِطُ الْأَعْمَالَ، ويُصَيِّعُ الْتَوَابَ.



- وَفِي الْحَدِيثِ: الْحَتُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالتَّحْذِيرُ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ كَيْ يُحَقِّقَ الْمُسْلِمُ السَّلَامَ النَّفْسِيَّ.

(3)وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (3)وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-(13)مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- (13)مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ}.

• وَفِي رِوَايَةٍ: {وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْحَيْرِ }.

- يُبَيِّنُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْجَلِيلِ - الَّذِي قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ رُبُعُ الْإِسْلَامِ، وَمِنْ أَحَادِيثَ أَرْبَعَةٍ تَتَفَرَّعُ عَنْهَا جِمَاعُ آدَابِ الْحَيْرِ - أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْإِيمَانُ الْكَامِلُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - وَالنَّفْيُ هُنَا لَا يُقْصَدُ بِهِ نَفْيُ أَصْلِ الْإِيمَانِ، وَإِنَّمَا نَفْيُ الْكَمَالِ - حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ وَأَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَيَكْرَهَ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ رَأَى الطَّاعَاتِ وَأَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَيَكْرَهَ لَهُ مَا يَكُرهُ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ رَأَى فِيهِ حَيْرًا سَدَّدَهُ وَالنِّيَاتِ عَلَيْهِ وَالزِّيَادَةِ مِنْهُ؛ فَلَا يَكُونُ الْمُومِنُ مُؤْمِنًا حَقًّا حَتَّى يَرْضَى وَالْخَسِرِ مِنَ الْعَلِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفَيْلِ مَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَاتِي مِنْ كَمَالِ سَلَامَةِ الصَّدُو مِنَ الْغِلِّ وَالْفِيقِ وَالْفَيْعِ وَالْفَالِهِ وَالْفِيقِ وَالْفَيْ وَالْفِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفِيقِ وَالْفَالِهِ وَيَنْفُودَ وَالْعَلَامِ وَالْفِيقِ وَالْفِيمَا وَالْفِيمَا وَلَيْ وَالْفِيمِ وَالْفِيمَالِهِ وَيَنْفُودَ لِهَا عَنْهُمْ، وَالْإِيمَانُ وَالْفِيمِ وَالْفَي وَلِكَ، وَهُو أَنْ يَشْوَكُهُ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِيمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ.

(4) وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ كِتَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابِ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَالْآدَابِ بَابِ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ بِرَقَمِ (٢٥٦٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : {لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلا يَعْضُوا وَلا تَدَابَرُوا وَلا يَنِع بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَعْفَرُهُ التَّقُوى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقُوى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقُوى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَكِا يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

-نَهَى النَّبِيُّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَسَاوئِ الْأَخْلَاقِ، وَمِنْهَا- كَمَا جَاءَ

فِي هَذَا الْحَدِيثِ—: الْحَسَدُ؛ فَامَرَ بَأَلَّا يَحْسُدَ بَعْضُنَا بَعْضًا، وَالْحَسَدُ هُو كَرَاهِيَةُ النَّعْمَةَ عَلَى أَخِيهِ فَإِنْ تَجَاوَزَ الْحَدَّ وَوَقَعَ فِي الْجَوْرِ تَمَنَّى زوالِ نِعْمَةِ الْمَحْسُودِ، وَهُوَ اعْتِرَاضٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى لَهُ حَيْثُ أَنْعَمَ عَلَى عَيْرِهِ مَعَ مُحَاوَلَتِهِ نَقْضَ فِعْلِهِ وَهُوَ اعْتِرَاضٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى لَهُ حَيْثُ أَنْعَمَ عَلَى عَيْرِهِ مَعَ مُحَاوَلَتِهِ نَقْضَ فِعْلِهِ وَإِزَالَةِ فَضْلِهِ، وَمِنْهَا: النَّجْشُ : فَامْرَ بِلَّا يَنْجُشَ بِعْضُ اللهِ عَضَ السَّلْعِةِ لَا لِرَغْبةٍ فِيهَا بَلْ؛ لِيَحْدَعَ عَيْرَهُ لِيَشْتَرِيهَا بِسِعْرِ زَائِدٍ، سَوَاءٌ كَانَ بِمُواطَأَةِ الْبَائِعِ أَمْ لَا؛ لأَنَّهُ غِشَّ وَخِدَاعٌ. وَمِنْهَا: النَّبَاغُضُ: فَامَرَ أَلَّا يَبْغَضَ بَعْضُنَا بَعْضًا، الْبَائِعِ أَمْ لَا؛ لأَنَّهُ غِشَّ وَخِدَاعٌ. وَمِنْهَا: النَّبَاغُضُ: فَامَرَ أَلَّا يَبْعَضَ بَعْضُنَا بَعْضًا، الْبَائِعِ أَمْ لَا يَتَعَاطَى الرَّجَلُ أَسْبَابَ الْبُعْضِ؛ لأَنَّهُ قَهْرِيُّ كَالحُبِّ لَا قُدْرَةَ لِلإِنْسَانِ عَلَى الْمُعْضَاء وَمِنْ عَلَى النَّعْرُونَ فِيهِ مُسْتَقْبَعِ أَمْ لَا يَتَعَاطَى الرَّجَلُ أَسْبَابَ النَّعْضِ؛ لأَنَّهُ قَهْرِيُّ كَالحُبِ لَا يُعْضَى فِيهِ مُسْتَقْبَعِ وَمَعْنَا بِعْضَا، السَّيَعِ أَمْ الْكَرَاهَةُ، ثُمَّ هُو بَيْنَ اثْنَيْنِ، إِمَّا مِنْ جَانِيَهِهِمَا أَوْ مِنْ جَانِبِ أَحَلَى بَيْعِ وَعَلَى مَنْ عَوْلَ الْإَسْلَامِ كَالْإِعَانَةِ وَالنَّعْمِ، وَعَدَم وَعَلَى بَعْضٍ، أَيْ: يُعرِضُ عَمَّا يَجِبُ لَهُ مِنْ حُقُوقِ الْإِسْلَامِ كَالْإِعَانَةِ وَالنَّعْمِ، وَعَدَم وَعَدَم الْهُجَرَانِ فِي الْكَلَامِ الْكَارِمِ أَكَثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إلَّا لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ. وَمِنْهَا: الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ عَلَى بَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- بِأَلَّا يَبِيعَ بَعْضُنَا عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ؛ فَلَا يَجُوزُ لأحدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ لِمُشْتَرِي سِلْعَةٍ فِي زَمَنِ الْجِيَارِ: افْسَحْ هَذَا الْبَيَعَ وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِأَرْحَصَ مِنْ تَمْنِهِ أَوْ أَجُوَدَ مِنْهُ بِثَمَنِه؛ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيذَاءِ الْمُوجِبِ لِلتَّنافُرِ وَالبُعْضِ. ثُمَّ ثَمَنِهِ أَوْ أَجُودَ مِنْهُ بِثَمَنِه؛ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيذَاءِ اللهِ إِخْوَانًا، وَنَأْخُذَ بِأَسْبَابِ كُلِّ يَامُرُ النَّبِيُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَكُونَ عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَنَأْخُذَ بِأَسْبَابِ كُلِّ مَا يُوصِّلُنَا لِمِثْلِ هَذَا مِنَ الْمُودَةِ وَالرِّفْقِ وَالشَّفَقَةِ وَالْمُلَاطَفَةِ وَالتَّعَاوُنِ فِي الْجَيْرِ مَا يُوصِّلُنَا لِمِثْلِ هَذَا مِنَ الْمُودَةِ وَالرِّفْقِ وَالشَّفَقَةِ وَالْمُلَاطَفَةِ وَالتَّعَاوُنِ فِي الْجَيْرِ مَعَ صَفَاءِ الْقَلْبِ وَالتَّصِيحَةِ بِكُلِّ حَالٍ، وَيقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، أَيْ: الْمُحْوَةُ الدِّينِيَّةُ، وَهِي أَعْظُمُ مِنَ الْأَخُوقِةِ النَّسَبِيَّةِ؛ لأَنَّ ثَمَرةَ هَذِهِ دُنْيُويَّةٌ وَثَمَرةَ تِلْكَ الْخُووِيَّةُ وَلَكَ يَحْوَرُهُ}، أَيْ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسَلِمِ، أَيْ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، أَيْ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، أَيْ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، أَيْ: وَلَا يَتُولُكُ إِعَانَتَهُ وَنَصْرَهُ، { وَلَا يَخْوَرُهُ}، أَيْ: وَلَا يَتُولُكُ إِعَانَتَهُ وَنَصْرَهُ، { وَلَا يَخْوَرُهُ}، أَيْ: وَلا يَحْرَوِيَةٌ عَنِ الْكِبْرِ فَهُو بِذَلِكَ يَحْتَقِرُ لَا يَطْلُمُهُ وَلَا يَخْذُلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْكِبْرِ فَهُو بِذَلِكَ يَحْتَقِرُ لَا يَطْلُمُهُ وَلَا يَذَلِكَ يَحْتَقِرُ لَا يَطْلُمُهُ وَلَا يَظُلُمُهُ وَلَا يَعْفِرُهِ فَالاحْتِقَارُ نَاشِئَ عَنِ الْكِبْرِ فَهُو بِذَلِكَ يَحْتَقِرُ

غَيْرَهُ وَيَرَاهُ بِعَيْنِ النَّقْصِ، وَلَا يَرَاهُ أَهْلًا لأَنْ يَقُومَ بِحَقِّهِ .

{التَّقوى هَاهنا} التَّقْوَى هِيَ اجْتِنَابُ عَذَابِ اللهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ، وَاللهِ وَسَلَّمَ بِيَدِه إلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَيْ: مَحِلِّ مَادَّتِهَا وَأَشَارَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِه إلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَيْ: مَحِلِّ مَادَّتِهَا مِنَ الخوْفِ الْحَوْفِ الْحَاصِلِ عَلَيْهَا الْقلبُ، الَّذِي هُوَ عِنْدَ الصَّدْرِ.

{بِحَسْبِ امْرِئٍ}، أَيْ: يَكْفِي الْإِنْسَانَ مِنَ الشَّرِّ؛ وَذَلِكَ لِعِظَمِهِ فِي الشَّرِّ، كَافِ لَهُ عَنِ اكْتِسَابِ آخَرَ؛ { أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلَمَ}. { كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ كَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ}؛ فَلَا يَقْتُلُ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا أَوْ يَسْرِقُهُ أَوْ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ.

- وَفِي الْحَدِيثِ: تَحْرِيمُ دَمِ الْمُسْلِمِ وَمَالِهِ، وَعِرْضِهِ ، وَتَحْرِيمُ خِذْلَانِهِ وَخِيَانَتِهِ وَاحْتِقَارِهِ.

-وَفِيهِ: أَنَّ التَّقْوَى فِي الْقَلْبِ.



(5)وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-فِي سُنَنِهِ كِتَابِ الْأَدَبِ بَابِ مَا جَاءَ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَقَالَ:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بِرَقَمِ (٢٨٢٥)مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِسْعُودٍ-رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ-قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: { إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ}.

-لَقَدْ حَرَصَتْ شَرِيعةُ الْإِسْلَامِ السَّمْحَةُ عَلَى تَأْلِيفِ قُلُوبِ المُسْلِمِينَ بَيْنَ بَعْضِهِم الْبَعْضِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ}، وَهَذَا نَهْيُ عَنْ تَنَاجِي الرَّجُلَيْن؛ وَالتَّنَاجِي هُوَ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ الْنَّجُوكِ فِي مُبَاحٍ، أَنْ يُكلِّمَ الرَّجُلُ الْآخَر سِرًّا بِحُضُورِ ثَالِثٍ، حَتَّى وَإِنْ كَانَتِ النَّجُوى فِي مُبَاحٍ، وَقَدْ بَيَّنَ عِلَّةَ هَذَا النَّهْيِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَينِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ وَقَدْ بَيَّنَ عِلَّةَ هَذَا النَّهْيِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَينِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ-، فَقَالَ: {إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ-، فَقَالَ: {إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ-، فَقَالَ: {إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَر حَتَّى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَعَالَى عَنْهُ-، فَقَالَ: {إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْفِعْلَ وَالتَّنَاجِي دُونَهُ يَطُولُوا بِالنَّاسِ؛ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ}، أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ وَالتَّنَاجِي دُونَهُ يُحْزِنُهُ؛ لِمَا قَدْ يُوسُوسُ لَهُ بِهِ الشَّيْطَانُ

مِنْ أَنَّهُمَا يَتَنَاجَيَانِ للإضْرَارِ بِهِ، أَوْ يَحْزَنُ لاخْتِصَاصِ غَيْرِهِ بِالْمُنَاجَاةِ، وَبَيَّنَ كَذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ يَزُولُ إِذَا كَانُوا فِي جَمَاعَةٍ وَخُلْطَةٍ بِالنَّاسِ؛ لِزَوَالِ الرِّيبَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: الْحَثُ عَلَى تَقْلِيلِ الْجِلَافِ وَتَوْجِيدِ الْكَلِمَةِ مَا أَمْكَنَ. وَفِي الْحُلَاقِ الْأَكْلِمَةِ مَا أَمْكَنَ. فَفَيهَذِهِ الْأَخْلَاقِ النَّيْمِ الْعَامِلِ بِهَا الْإِسْلَامُ يَتَحَقَّقُ للمُسْلِمِ الْعَامِلِ بِهَا السَّلَامُ النَّفْسِيُّ، وَيَتَحَقَّقُ الْأَخُوَّةُ الْإِيمَانِيَّةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. النَّفْسِيُّ، وَيَتَحَقَّقُ الْأَخُوَّةُ الْإِيمَانِيَّةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.



## • ثَانِيًا: أَوْجُهُ نَفْعِ الْغَيْرِ:

-فِي قَوْلِ النَّبِيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: { أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنفَعُهُمْ للنَّاسِ } ، أَيْ: أَكْثَرُ مَنْ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ، وَهَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَلَى النَّفْعِ الْمَادِّيِّ فَقَطْ، وَلَكَنَّهُ يَمْتَدُّ لِيَشْمَلَ النَّفْعَ بِالْعِلْمِ، وَالنَّفْعَ بِالرَّأْيِ، وَالنَّفْعَ بِالنَّصِيحَةِ، وَالنَّفْعَ وَالنَّفْعَ بِالنَّصِيحَةِ، وَالنَّفْعَ اللَّهُ يَمْتَدُ لِيَشْمَلَ النَّفْعَ بِالْعِلْمِ، وَالنَّفْعَ بِالرَّأْيِ، وَالنَّفْعَ بِالنَّصِيحَةِ، وَالنَّفْعَ

بِالْمَشُورَةِ، وَالنَّفْعَ بِالْجَاهِ، وَالنَّفْعَ بِالسُّلْطَانِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَكُلُّ هَذِهِ مِنْ صُورِ النَّفع الَّتِي تَجْعَلُ صَاحِبَهَا يَشْرُفُ بِحُبِّ اللهِ لَهُ.

## (أ)نَفْعُ الْغَيْرِ بِالْمَالِ:

-لَقَدْ حَتَّ الشَّرْعُ عَلَى التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، مِثْلِ قَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ وَالتَّيْسِيرِ عَلَيْهِمْ وَنَفْعِهِمْ بِمَا يَتَيَسَّرُ مِنْ مَالٍ وَعِلْمٍ أَوْ مُعَاوَنَةٍ أَوْ مُشَاوَرَةٍ.

(1) فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (٢٦٩٩) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلتُّمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ؛ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اللَّهُ لَهُ بِهِ عَمْلُهُ الْمَلَاثِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْهُمْ الْمَكَنِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ }.

-فَقَوْلُهُ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: { مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً }، أَيْ: رَفَعَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً }، أَيْ: رَفَعَ عَنْ مُؤْمِنٍ حُزْنًا وَعَنَاءً وَشِدَّةً، وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا، فَيَكُونُ الثَّوَابُ وَالْأَجْرُ أَنْ يُنَفِّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَ إَحْسَانٌ، فَجَزَاهُ اللهُ جَزَاءً وِفَاقًا، عَنْهُ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَتَنْفِيسُ الْكُرَبِ إِحْسَانٌ، فَجَزَاهُ اللهُ جَزَاءً وِفَاقًا، عَنْهُ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَتَنْفِيسُ الْكُرَبِ إِحْسَانٌ، فَجَزَاهُ اللهُ جَزَاءً وِفَاقًا، { وَمَنْ يَسَرَ عَلَى الْمُعْسِرِ فِي الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ الْمَالِ } { وَمَنْ يَسَرَ عَلَى الْمُعْسِرِ فِي الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ الْمَالِ يَكُونُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا بِإِنْظَارِهِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، وَتَارَّةً بِالْوَضْعِ عَنْهُ إِنْ كَانَ غَرِيمًا، يَكُونُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا بِإِنْظَارِهِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، وَتَارَّةً بِالْوَضْعِ عَنْهُ إِنْ كَانَ غَرِيمًا،

أَيْ: عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِلَّا فَبِإعْطَائِهِ مَا يَزُولُ بِهِ إعْسَارُهُ، وَكِلَاهُمَا لَهُ فَضْلٌ عَظِيمٌ، وَجَزَاؤُهُ أَنْ يُيَسِّر اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مُقَابِلَ تَيْسِيرِهِ عَلَى عَبْدِهِ؛ مُجَازَاةً لَهُ بِجِنْس عَمَلِهِ.

(2)وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ –رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى –أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (١٧٢٨)) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ –رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ –قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ –رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ –قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرِ مَعَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –! فَ جَاءَ رَجُلُ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: { مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ طَهْرٍ اللهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا فَلْكُو مَنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا فَلْ يَعُدُ لِهِ عَلَى مَنْ لَا خَقَ لَا حَقَ لاَ حَلَى اللّهُ لا حَقَ لاَ عَلَا اللّهُ لا حَقَ لاَ حَقَ لاَ عَلَا لا عَقْلَ لا عَلَى اللّهِ مَا لَا فَلَا لَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ لا عَلَى اللّهُ لا عَلْمَ لا عَلَى اللّهُ لا عَلَى اللّهُ لا عَلَى اللّهُ لَا عَلْ لا عَلَا لا عَلَى اللّهُ لا عَلَى اللّهُ لا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لا عَلَى اللّهُ ال

-فَالتَّعَاوُنُ وَبَذْلُ الْخَيْرِ للغَيْرِ فِطْرَةٌ جِبِلِّيَةٌ، خَلَقَهَا اللهُ فِي جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَقَدْ حَضَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَامَرَ بِهِ، وَعَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - كَيْفِيَّةَ التَّعَاوُنِ وَالتَّآزُرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ نَشْرِ الْمُؤَاخَاةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ اللهُ عَنْهُمْ - كَيْفِيَّةَ التَّعَاوُنِ وَالتَّآزُرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ نَشْرِ الْمُؤَاخَاةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ اللهُ عَنْهُمْ - كَيْفِيَّةَ التَّعَاوُنِ وَالتَّآزُرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ نَشْرِ الْمُؤاخَاةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ - كَيْفِيَّةَ التَّعَاوُنِ وَالتَّآزُرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ نَشْرِ الْمُؤَاخَاةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ - كَيْفِيَّةَ التَّعَاوُنِ وَالتَّآزُرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ نَشْرِ الْمُؤاخَاةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ

-وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يَرْوِي الصَّحَابِيُّ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَجَاءَهُ رَجُلُ عَلَى { رَاحِلَةٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَجَاءَهُ رَجُلُ عَلَى { رَاحِلَةٍ لَهُ } وَهِيَ الدَّابَةُ الَّتِي اتُّخِذَتْ للسَّفَرِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا، فَشَرَعَ الرَّجُلُ فِي الالْتِفَاتِ يَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَرْكَبَهَا، وَيَمْشِي يَمْ وَشِمَالًا بِبَصَرِهِ، وَالْمَعْنَى: كَانَتْ رَاحِلَتُهُ ضَعِيفَةً لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَرْكَبَهَا، وَيَمْشِي مُتَرَجِّلًا، وَيَسْقُطُ مِنَ الضَّعْفِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ رَاحِلَتُهُ قَوِيَّةً، إلَّا أَنَّهَا قَدْ حَمَلَ مُتَرَجِّلًا، وَيَسْقُطُ مِنَ الضَّعْفِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ رَاحِلَتُهُ قَوِيَّةً، إلَّا أَنَّهَا قَدْ حَمَلَ عَلَيْهِ وَلَيْهَا، وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخَالِ، قَالَ فِي أَصْحَابِهِ: مَنْ كَانَ مَعَهُ { فَضْلُ ظَهْرٍ } أَيْ:

رَكُوبَةٌ زَائِدَةٌ عَمَّا يَرْكَبُهَا، وَالْمُرَادُ بِالظَّهْرِ: الدَّابَّةُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْوَسَائِلِ الْحَدِيثَةِ وَالْمُعَاصِرَةِ، كَالسَّيَّارَةِ وَنَحْوِهَا، { فَلْيَعُدْ بِهِ } أَيْ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ وَيُعْطِهِ الْحَدِيثَةِ وَالْمُعَاصِرَةِ، كَالسَّيَّارَةِ وَنَحْوِهَا، { فَلْيَعُدْ بِهِ } أَيْ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ وَيُعْطِهِ الْحَدِيثَةِ وَالْمُعَاصِرَةِ، كَالسَّيَّارَةِ وَنَحْمِلُهُ، { وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ }، وَهُو مَا فَضَلَ إِلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ مَا يَسِيرُ بِهِ وَيَحْمِلُهُ، { وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ }، وَهُو مَا فَضَلَ مِنْ طَعَامٍ مِنْهُ { فَلْيَعُدْ } لَيَجُدْ بِذَلِكَ الْفَاضِلِ وَلِيَرْجِعْ بِالْإِحْسَانِ بِهِ عَلَى الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ.

-وَأَخْبَرَ أَبُو سَعِيدٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَكَرَ مِنْ { أَصْنَافِ الْمَالِ } كَالثَّوْبِ وَالنِّعَالِ وَالْقِرْبَةِ وَالْمَاءِ وَالْخَيْمَةِ وَالنَّقُودِ وَنَحْوِهَا، مِنْ { أَصْنَافِ الْمَالِ } كَالثَّوْبِ وَالنِّعَالِ وَالْقِرْبَةِ وَالْمَاءِ وَالْخَيْمَةِ وَالنَّقُودِ وَنَحْوِهَا، حَتَّى ظَنَّ الصَّحَابَةُ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-وَفَهِمُوا مِنْ أَمْرِهِ هَذَا { أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدِ مِنَّا فِي فَضْلٍ }، يَعْنِي: أَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ فِي إِمْسَاكِ مَا زَادَ عَلَى حَاجَتِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالرَّحْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ بَابِ الْإِيثَارِ، وَهَكَذَا مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالرَّحْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ بَابِ الْإِيثَارِ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا نَزَلَتْ حَاجَةٌ أَوْ مَجَاعَةٌ، فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْحَضَرِ؛ وَاسَى الْمُسْلِمُ الْحُكْمُ إِذَا نَزَلَتْ حَاجَةٌ أَوْ مَجَاعَةٌ، فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْحَضَرِ؛ وَاسَى الْمُسْلِمُ بِمَا زَادَ عَلَى كِفَايَةِ تِلْكَ الْحَالِ

-وَفِي الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالْمُوَاسَاةِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الرُّفْقَةِ وَالْإَحْسَانِ إِلَى الرُّفْقَةِ وَالْأَصْحَابِ وَالاَعْتِنَاءِ بِمَصَالِحِهِمْ، وَالسَّعْيِ فِي قَضَاءِ حَاجَةِ الْمُحْتَاجِ. -وَفِيهِ: التَّعَرُّضُ لسُؤَالِ النَّاس، وَإِنْ كَانَ للسَّائِلِ رَاحِلَةٌ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ.

- وَفِيهِ: أَنَّهُ يَكْفِي فِي حَاجَةِ الْمُحْتَاجِ بِتَعَرُّضِهِ للعَطَاءِ، وَتَعْرِيضُهُ مِنْ غَيْرِ سُؤالٍ. - وَفِيهِ: مُوَاسَاةُ ابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا.

• وَمِنْ أَعْظَمِ النَّفَقَاتِ فِي وَاقِعِنَا الْمُعَاصِرِ النَّفَقَةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِينَ الْمُوَحِّدِينَ فِي فِلسَّطِينِ فَهُمْ أَشَدُّ حَاجَةً بِسَبَبِ مَا يَتَعَرَّضُونَ لَهُ مِنْ إِبَادَةٍ وَحِصَارٍ وَتَجْوِيعٍ فِي فِلسَّطِينِ فَهُمْ أَشَدُ حَاجَةً بِسَبَبِ مَا يَتَعَرَّضُونَ لَهُ مِنْ إِبَادَةٍ وَحِصَارٍ وَتَجْوِيعٍ فَإِنْفَاقُ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فَإِنْفَاقُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ قَالُ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ تَعَالَى: { مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فَي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ أَو وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ أَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

}.(البقرة: ٢٦١.)

-قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي تَفْسِيرِهَا: { مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ }

أَيْ: فِي طَاعَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ، وَأُوْلَاهَا إِنْفَاقُهَا فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ { كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّانَةٌ حَبَّةٍ } وَهَذَا إحْضَارٌ لصُورَةِ الْمُضَاعَفَة بِبَصِيرَتِهِ، فَيَقْوَى الْمَثَلِ، الَّذِي كَانَ الْعَبْدُ يُشَاهِدُهُ بِبَصِرِهِ فَيُشَاهِد هَذِهِ المُضَاعَفَة بِبَصِيرَتِهِ، فَيَقْوَى الْمَثَلِ، الَّذِي كَانَ الْعَبْدُ يُشَاهِدُهُ بِبَصِيرَتِهِ، فَيَقْوَى الْمُضَاعَفَة الْمِجَة بِهَا مُؤمِّلَة شَاهِدُهُ الْإِيمَانِ مَعَ شَاهِدِ الْعِيَانِ، فَتَنْقَاد النَّفْسُ مُذْعِنَة للإِنْفَاقِ سَامِحَة بِهَا مُؤمِّلَة لِهَذِهِ الْمُضَاعَفَة الْجَزِيلَةِ وَالْمِنَّةِ الْجَلِيلَةِ، { وَالله يُضَاعِفُ } هَذِهِ الْمُضَاعَفَة إلى النَّفَقَةِ لِمَنْ يَشَاءُ } أيْ: بحْ صَبْ حَالِ الْمُنْفِق وَإِخْلَاصِهِ وَصِدْقِهِ وَبِحَسْبِ حَالِ النَّفَقَةِ لِمَنْ يَشَاءُ } أيْ: بحْ صَبْ حَالِ الْمُنْفِق وَإِخْلَاصِهِ وَصِدْقِهِ وَبِحَسْبِ حَالِ النَّفَقَة وَحِلَّهُ وَنَعْهَا وَوُقُوعِهَا مَوْقِعِهَا، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ { وَالله يُضَاعِفُ } أكْثَرَ مِنْ وَحِلَّهُ وَنَعْهَا وَوُقُوعِهَا مَوْقِعِهَا، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ { وَالله يُضَاعِفُ } أكْثَرَ مِنْ وَحِلَّهُ وَلِعُهَا وَوُقُوعِهَا مَوْقِعِهَا، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ { وَالله يُضَعِفُ } أكْشَر مِنْ اللهَ تَعَالَى لَا يَنْعُ مُالْعُهُ وَاسِعٌ } أَنْ اللهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظُمُهُ شَيءٌ وَلَا يُنْعُمُ الْمُثَاعَفَة وَمَنْ اللهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظُمُهُ شَيءٌ وَلَا يُنْعِمُ الْمُضَاعَفَة وَمَنْ اللهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظُمُهُ شَيءٌ وَلَا يُنْقِقُ وَمَنْ اللهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظُمُهُ شَيءٌ وَلَا يُنْفِقُ وَمَنْ عَلَا فَهُو { عَلِيمٌ فِي مَوْضِعِهَا لِكُمَالِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِه }.

-وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (2442)مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- (كَلُولُ اللَّهُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: { الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ

كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } الْقِيَامَةِ }

-فَقَوْلُهُ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: { الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ } . بَيَانٌ لِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ تُجَاهَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَالْمُسْلِمُ وَكَثِيرُ أَخُو الْمُسْلِمِ فِي الْإِسْلَامِ، لَا يَقُومُ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، بَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ- أَخُو الْمُسْلِمِ فِي الْإِسْلَامِ، لَا يَقُومُ بِظُلْمِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ حَرَّمَ قَلِيلَ الظُّلْمِ وَكَثِيرَهُ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ لَا يَتْرُكُهُ إلَى الظَّلْمِ دُونَ أَنْ يَحْمِيَهُ قَدْرَ اسْتِطَاعَتِهِ.



## (ب) نَفْعُ الْغَيْرِ بِتَعْلِيمِهِم الْخَيْر:

-لَقَدْ جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ للعُلَمَاءِ فَضْلًا وَأَجْرًا عَظِيمًا؛ وَذَلِكَ بِمَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعِلْمِ يَنْشُرُونَهُ فِي النَّاسِ، فَيَرْفَعُونَ بِهِ جَهْلَهُمْ، وَيَقُودُونَهُمْ بِهِ نَحْوَ مَعَالِم الْخَيْرِ الَّتِي يَصْلُحُ بِهَا شَأَنُ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.

-فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي سُننِهِ بِرَقَمِ (2685)مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- (2685)مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ: ذُكِرَ لرَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: { فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفْضْلِي عَلَى الْعَابِدِ كَفْضْلِي عَلَى الْعَابِدِ كَفْضْلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: { فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفْضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ عَلَى الْدُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْخُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. {

-فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَحْكِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ، وَالْآخَرُ عَالِمٌ، أَيْ: هَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي الْفَضْلِ وَالْأَجْرِ؛ هَذَا بِعِبَادَتِهِ، وَهَذَا بِعِلْمِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { فَضْلُ الْعَالِمِ }، أيْ: إنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ مَا يَفْضُلُ وَيَزِيدُ { عَلَى الْعَابِدِ }، وَالْمُرَادُ بِالْعَالِمِ: هُوَ صَاحِبُ الْعُلُومِ الشَّرْعيَّةِ مَعَ قِيَامِهِ بِمَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ مِنْ عِبَادَاتٍ بَدَنِيَّةٍ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ، وَنَحْو ذَلِكَ، وَقَلْبِيَّةٍ مِنْ إِخْلَاصٍ وَخُشُوعٍ وَتَوَكُّل، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالْعَابِدِ:الْمُجْتَهِدُ فِي الْعِبَادَةِ، وَقَدْ حَصَّلَ قَبْلَ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ عِلْمِ شَرْعِيٍّ فِيمَا يَخُصُّهُ مِنْ عِبَادَاتٍ مَأْمُورٍ بِهَا أَوْ يَفْعَلُهَا تَطَوُّعًا، ثُمَّ بَيَّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفَرْقَ بَيْنَ الاثْنَين ، فَقَالَ: { كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ }، أَيْ: إِنَّ الْعَالِمَ يَتَقَدَّمُ فِي الشَّرَفِ وَالرِّفْعَةِ عَلَى الْعَابِدِ، كَتَقَدُّمِ النَّبِيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى أَدْنَى أَصْحَابِهِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-، وَفِي هَذَا مُبَالَغَةُ شَدِيدَةٌ فِي بَيَانِ فَضْلِ الْعَالِمِ؛ إِذْ إِنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لَوْ قَالَ: كَفَصْلِي عَلَى أَعْلَاكُمْ لَكَفَى فَصْلًا وَشَرَفًا، فَكَيْفَ وَقَدْ قَالَ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ؟! { ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {-، أيْ: اسْتَأْنَفَ الْكَلَامَ لِيُبَيِّنَ سَبَبَ هَذَا التَّفْضِيل قَائِلًا: { إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ }، قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمَلَائِكَةِ: هُمْ حَمَلَةُ الْعَرْش، وَالْمُرَادُ بِأَهْل السَّمَوَاتِ: بَاقِي الْمَلَائِكَةِ، { وَالْأَرْضِ }، أَيْ: وَأَهْلَ الْأَرْضِ، وَالْمُرَادُ بِهِم: الْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَجَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ، { حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا }، أَيْ: مَسْكَنِهَا فِي بَاطِن الْأَرْض، وَقِيلَ: ثَقْبِهَا الَّذِي تَأْوِي إلَيْهِ أَيْنَمَا وُجِدَ { وَحَتَّى الْحُوتَ } أَيْ:الَّذِي يَكُونُ فِي أَعَالِي الْبِحَارِ، { لَيُصَلُّونَ } أَيْ: يَدْعُونَ بِالْخَيْرِ، { عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ }، أيْ: للعَالِمِ؛ وَذَلِكَ لِنَشْرِهِ للعِلْمِ بَيْنَ النَّاسِ، وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِ هُنَا: هُوَ عِلْمُ الدِّينِ الَّذِي هُوَ أَنْفَعُ لَهُمْ وَمَا بِهِ النَّجَاةُ، قِيلَ: وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى وَجْهِ

الْأَفْضَلِيَّةِ بِأَنَّ نَفْعَ الْعِلْمِ مُتَعَدِّ وَنَفْعَ الْعِبَادَةِ قَاصِرٌ، مَعَ أَنَّ الْعِلْمَ فِي نَفْسِهِ فَرْضٌ، وَإِنَّادَةَ الْعِبَادَةِ نَافِلَةٌ.

#### •تَنْبيةُ:

-بِالنِّسْبَةِ لِعُلُومِ الدُّنْيَا كَعِلْمِ الطِّبِّ وَعِلْمِ الْهَنْدَسَةِ وَغَيْرِهَا تَدْخُلُ فِي الْفَضْلِ تَبَعًا إِذَا صَحَّتْ النِّيَّةُ وَصَدَقَ الْقَصْدُ فَابْتُغِيَ بِهَا وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَخِدْمَة الدِّين وَنَفْعِ النَّاس.

- وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْحَتُّ عَلَى تَعْلِيمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

- وَفِيهِ: الْحَثُّ عَلَى الْحِرْصِ عَلَى الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ فِي النَّفْعِ للغَيْرِ

-وَفِيهِ: بَيَانٌ لِتَفَاوُتِ الصَّحَابَةِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي اللهُ عَنْهُمْ-بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ.



## (ج) نَفْعُ الْغَيْرِ بِبَذْلِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ:

-النَّصِيحَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ تُرَادِفُ الدِّينَ، فَإِذَا ضَاعَتِ النَّصِيحَةُ ضَاعَ الدِّينُ، وَهِيَ مُشْتَقَةٌ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَتَخْلِيصِ الشَّيْئِ مِنْ الشَّوَائبِ وَإصْلَاحِ الْخَلَلِ، وَعَدَمُ قَبُولِ مُشْتَقَةٌ مِنَ الْإِخْلَصِ وَتَخْلِيصِ الشَّيْئِ مِنْ الشَّوَائبِ وَإصْلَاحِ الْخَلَلِ، وَعَدَمُ قَبُولِ النَّصِيحَةِ دَلِيلُ الْأَنَانِيَةِ وَحَظِّ النَّفْسِ، وَيُثْمِرُ النِّفَاقَ الْاجْتِمَاعِيَّ، فَقَدْ هَلَكَتِ الْأَمَمُ السَّابِقَةُ بِسَبَبِ عَدَمِ قَبُولِ النَّصِيحَةِ.

- وَالنَّصِيحَةُ حَقُّ مِنْ حُقُوقِ الْأَخُوَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ الَّتِي أَعْلَنَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: { إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ }. (الحجرات: ١٠).، فَأَخُوَّةُ الْإِيمَانِ تَقْتَضِي أَنْ يُحِبَّ الْمُؤمِنُ

لأَخِيهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْحَيْرِ فَيَأَمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهَذَا مِنْ أَعْظَم النَّفْع الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْمُؤمِنُ للغَيْر.

-أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (٥٥) مِنْ حَدِيثِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَمِيمٍ الدَّارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -قَالَ: قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ : { الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ }

-فَالتَّنَاصُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ مَعَالِمِ الدِّينِ الْحَنِيفِ، وَمِنْ حُسْنِ التَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَتَنَاصَحُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَبِغَيْرِ أَنْ يُحْدِثُوا مُنْكَرًا أَكْبَرَ مِمَّا لِنَّاسِ أَنْ يَتَنَاصَحُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَبِغَيْرِ أَنْ يُحْدِثُوا مُنْكَرًا أَكْبَرَ مِمَّا يَنْصَحُونَ بِهِ، مَعَ إِخْلَاصِ الْمَحَبَّةِ للمَنْصُوحِ، وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِ لِإِسْلَامِهِ، وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِ لِمَنْصَوْحِ، وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِ لِإِسْلَامِهِ، وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِ لِمَنْ مَعَ الْمُجْتَمَع.

- وَهَذَا الْحَدِيثُ يُوَضِّحُ مَعَالِمَ النُّصْحِ، وَلِمَنْ يَكُونُ وَكَيْفَ يَكُونُ؛ فَيُخْبِرُ النَّبِيُ - وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّصِيحة هِيَ عِمَادُ الدِّينِ وَجَوهَرُهُ، وَوَسِيلَةُ ظُهُورِهِ وَانْتِشَارِهِ، وَالنَّصِيحَةُ: هِيَ تَحَرِّي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فِيهِ صَلَاحٌ لِصَاحِبِهِ، أَوْ تَحَرِّي وَانْتِشَارِهِ، وَالنَّصِيحَةُ: هِيَ تَحَرِّي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فِيهِ صَلَاحٌ لِصَاحِبِهِ، أَوْ تَحَرِّي الْمُنْصُوحِ لَهُ، وَالْحَاصِلُ: أَنَّ النَّصِيحَةَ هِيَ إِرَادَةُ الْخَيْرِ للمَنْصُوحِ لَهُ، وَهِي الْخُلَاصِ الْوُدِّ لَهُ، وَالْحَاصِلُ: أَنَّ النَّصِيحَةَ هِيَ إِرَادَةُ الْخَيْرِ للمَنْصُوحِ لَهُ، وَهِي الْخُلَصِ الْوُدِّ لَهُ عَلَيْهِ وَالنَّسَامِينَ، فَسَأَلَ لَفُظُ جَامِعٌ لِمَعَانٍ شَتَّى، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي النُّصْحِ وَالتَّنَاصُحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَأَلَ السَّحَابَةُ حَرَضِيَ اللهُ عَنهُمْ - رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لِمَنْ تَكُونُ الشَّعَابِةِ وَلِمَنْ تُوجَّهُ؟ فَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِيَّةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِيَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِيَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لِلَّهُ وَلِكَتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِيمَةً وَلَمَنْ وَعَامَتِهِمْ }

- وَالنَّصِيحَةُ للهِ هِيَ التَّعْظِيمُ لأَمْرِهِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِهِ، وَتَكُونُ بِالدَّعْوَةِ إلَى النَّعَانِ إِلدَّعْوَةِ إلَى النَّعَانِ إِلهِ، وَنَفْيِ الشِّرْكِ وَجَمِيعِ النَّقَائِصِ عَنْهُ، وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ كُلِّهَا لَهُ سُبْحَانَهُ.

- وَالنَّصِيحَةُ لِكِتَابِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَكُونُ بِالْإِيمَانِ بِأَنَّهُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى، مَعَ شِدَّةِ

حُبِّهِ، وَتَعْظِيمِ قَدْرِهِ، وَتِلَاوَتِهِ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وَالذَّبِّ عَنْ تَأْوِيلِ الْمُحَرِّفِينَ لَهُ، وَالتَّصْدِيقِ بِمَا فِيهِ، وَالإَعْتِبَارِ بِمَوَاعِظِهِ، وَالتَّفَكُّرِ فِي عَجَائِبِهِ، وَالْعَمَلِ بِمُحْكَمِهِ، وَالتَّسْلِيمِ لِمُتَشَابِهِهِ، وَنَشْرِ عُلُومِهِ، وَالدُّعَاءِ إلَيْهِ.

-وَالنَّصِيحَةُ للرَّسُولِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-تَكُونُ بِاتِّبَاعِهِ وَتَصْدِيقِهِ فِي كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ، وَتَنْفِيدِ أَوَامِرِهِ، وَالانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ، وَمُرَاعَاةِ هَدْيِهِ وَسُنَّتِهِ، وَمُعَادَاةِ مَنْ عَادَاهُ، وَمُوالَاةِ مَنْ وَالَاهُ، وَإِعْظَامِ حَقِّهِ، وَتَوْقِيرِهِ، وَبَثِّ دَعْوَتِهِ، وَنَشْرِ شَرِيعَتِهِ، وَنَشْرِ شَرِيعَتِهِ، وَنَشْرِ شَرِيعَتِهِ، وَنَشْرِ شَرِيعَتِهِ، وَنَشْرِ شَرِيعَتِهِ، وَنَشْرِ شَرِيعَتِهِ، وَنَشْرِ شَرِيعَتِهِ،

-وَالنَّصِيحَةُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ تَكُونُ بِمُعَاوَنَتِهِمْ عَلَى الْحَقِّ، وَطَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْرُوفِ، وَتَنْبِيهِهِمْ وَتَذْكِيرِهِمْ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ بِأَنْسَبِ الطُّرُقِ عَلَى مَا غَفَلُوا عَنْهُ، الْمَعْرُوفِ، وَتَنْبِيهِهِمْ وَتَذْكِيرِهِمْ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ بِأَنْسَبِ الطُّرُقِ عَلَى مَا غَفَلُوا عَنْهُ، مَعَ إِعَانَتِهِمْ فِي إصْلَاحِ النَّاسِ، وَعَدَمِ الْخُرُوجِ، إلَّا أَنْ يُرَى مِنْهُمْ كُفْرُ بَوَاحٌ عِنْدَنَا فِيهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى بُرْهَانُ، وَهَذَا مَشْرُوطٌ بِالْقُدْرَةِ وَعَدَم حُصُولِ مَفْسَدَةٍ أَكْبَرَ.

- وَقَدْ يَشْمَلُ الْمُرَادُ بِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: عُلَمَاءُ الدِّينِ، فَمِنْ نَصِيحَتِهِمْ: قَبُولُ مَا رَوَوْهُ، وَإِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِمْ

-وَالنَّصِيحَةُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ تَكُونُ بِتَعْرِيفِهِمْ بِأُوَامِرِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَبِشَرَائِعِ الدِّينِ، وَبِالْعَمَلِ عَلَى مَا فِيهِ نَفْعُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ، وَإِبْعَادِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ، وَأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَبِالْعَمَلِ عَلَى مَا فِيهِ نَفْعُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ، وَإِبْعَادِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ، وَأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكِرِ بِرِفْقٍ وَإِخْلَاصٍ، وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَتَوْقِيرِ كَبِيرِهِمْ، وَرَحْمَةِ وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكِرِ بِرِفْقٍ وَإِخْلَاصٍ، وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَتَوْقِيرِ كَبِيرِهِمْ، وَرَحْمَةِ صَغِيرِهِمْ، وَتَحْوَلِهِمْ وَصَلَاهُمْ وَصَلَاهِمْ وَسَدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ ، وَأَنْ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكُرَهُ لنَفْسِهِ مِنَ الْحَسَانِةِ ،

الْمَكْرُوهِ وَالشَّرِّ، وَالذَّبِّ عَنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُ النَّاس فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.

-وَفِي الْحَدِيثِ: بَيَانُ أَنَّ جَوْهَرَ الدِّينِ يَظْهَرُ فِي التَّنَاصُحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَعْرُوفِ.

-وَفِيهِ: الْحَثُّ عَلَى النُّصْحِ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ بِكُلِّ مُسْتَوَيَاتِهِمْ بَدْأً مِنْ رَأْسِ الدَّوْلَةِ حَتَّى عَامَّةِ النَّاسِ.



## (د) نَفْعُ الْغَيْرِ بِبَذْلِ الْمَشُورَةِ لَهُمْ:

-مِنْ أَوْجُهِ نَفْعِ الْغَيْرِ بَذْلُ الْمَشُورَةِ لَهُمْ بِمَا فِيهُ صَلَاحُهُمْ وَنَفْعُهُمْ. -فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى بِرَقَمِ (٣٧/٣٥) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَزَلَ مَنْزِلًا يَوْمَ بَدْرٍ ، فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلٍ ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أَذْنَى مَاءٍ إِلَى الْقُوْمِ ، ثُمَّ نَبْنِي عَلَيْهِ حَوْضًا ، وَنَقْذِفُ فِيهِ الْآنِيَةَ ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أَذْنَى مَاءٍ إِلَى الْقُوْمِ ، ثُمَّ نَبْنِي عَلَيْهِ حَوْضًا ، وَنَقْذِفُ فِيهِ الْآنِيَةَ ، فَنَشْرَبُ وَنُقَاتِلُ ، وَنُغَوِّرُ مَا سِوَاهَا مِنَ الْقُلُبِ ، قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَشْرَبُ وَنُقَاتِلُ ، وَنُغَوِّرُ مَا سِوَاهَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: الرَّأْيُ مَا أَشَارَ بِهِ الْحُبَابُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: الرَّأْيُ مَا أَشَارَ بِهِ الْحُبَابُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : { يَا حُبَابُ ، أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ فَلَكُ إِلَا اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { يَا حُبَابُ ، أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ فَنَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ ذَلِكَ } فَنَالُ رَسُولُ اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَعَلَ ذَلِكَ }

-وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيُّ ، أَخْبَرَنِي خُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَشَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ بَدْرٍ بِخَصْلَتَيْنِ ، قَالَ : أَشَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي غَزَاةِ بَدْرٍ فَقَبِلَهُمَا مِنِّي ، خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي غَزَاةِ بَدْرٍ

فَعَسْكَرَ خَلْفَ الْمَاءِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبِوَحْيٍ فَعَلْتَ أَوْ بِرَأْيٍ؟ قَالَ :بِرَأْيٍ يَا حُبَابُ ، قُلْتُ : فَإِنَّ الرَّأْيَ أَنْ تَجْعَلَ الْمَاءَ خَلْفَكَ ، فَإِنْ لَجَأْتَ ، لَجَأْتَ إِلَيْهِ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنِّي}

-وَجَمِيعُ رِوَايَاتِ هَذَا الْأَثَرِ لَا تَخْلُو مِنْ مَقَالٍ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ الْقِصَّةَ لَهَا أَصْلُ مَشْهُورٌ ، مَقْبُولٌ مُتَدَاوَلٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ السِّيَرِ ، وَلَمْ يَسْتَنْكِرْهُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ ، وَلَمْ يَسْتَنْكِرْهُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ ، وَلَمْ يَسْتَنْهِ وَلَهُ مَتَدَاوَلُ عِنْدَ وَالْقِصَّةِ : عَلَى مُشَاوَرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَهْلِ الْعِلْمِ بَلْ إِنَّهُمْ يَسْتَشْهِدُونَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ : عَلَى مُشَاوَرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأصْحَابِهِ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ . -

-قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي مِنْهَاجِ السُّنَةِ النَّبَوِيَّةِ (٢٧٤/٨) : { وَنَبِيُّنَا-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ ، وَكَانَ أَحْيَانًا يَوْمَ بَدْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ هَذَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فِي الرَّأْيِ، كَمَا قَالَ لَهُ الْحُبَابُ يَوْمَ بَدْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ: أَهُوَ مَنْزِلٌ أَنْزَلَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَعَدَّاهُ ، أَمْ هُوَ الْحَرْبُ وَالرَّأْيُ وَالْمَكِيدَةُ } فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلِ وَالْمَكِيدَةُ } فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلِ وَالرَّأْيُ وَالْمَكِيدَةُ } فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلِ وَالرَّأْيُ وَالْمَكِيدَةُ } فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلِ وَالرَّأْيُ وَالْمَكِيدَةُ } فَقَالَ: فَرَجَعَ إِلَى رَأْيِ الْحُبَابِ } انتهى

-مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَثَّ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَلَى صَحْبَةِ الصَّالِحِينَ وَمُجَالَسَتِهِمْ ، فَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ هُو مَنْ يَدُلُّ جَلِيسَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَمَا يُقَرِّبُ النَّهِ؛ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ عَمَلٍ، وَلَنْ يُعْدَمَ جَلِيسُهُ مِنْ فَائدَةٍ أَوْ مَشُورَةٍ نَافِعَةٍ. النَّهُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ عَمَلٍ، وَلَنْ يُعْدَمَ جَلِيسُهُ مِنْ فَائدَةٍ أَوْ مَشُورَةٍ نَافِعَةٍ. النَّهُ النَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ اللَّهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ اللَّهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (2101) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: { إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، اللَّهِ حَلِيسِ السَّوْءِ، وَالْجَلِيسِ الْمَسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِحِ الْكِيرِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ

مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً }



## (ه) نَفْعُ الْغَيْرِ بِالذَّبِّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ:

- وَمِنْ شِيَمِ الْمُسْلِمِ النَّبِيلَةِ الدِّفَاعُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، فَعِرْضُ الْمُؤمِنِ كَدَمِهِ؛ فَمَنْ هَتَكَ عِرْضِهُ، فَكَأَنَّهُ صَانَ دَمَهُ. هَتَكَ عِرْضِهِ، فَكَأَنَّهُ صَانَ دَمَهُ.

-فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي سُننِهِ بِرَقَمِ (1931) مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: { مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }.

-فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ }، أَيْ: مَنَعَ مَا يُقَالُ فِي حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَرَدَّ عَلَى مَنْ يَذْكُرُهُ وَيَعِيبُ فِيهِ؛ قِيلَ: وَرَدُّهُ أَنْ يَمْنَعَهُ قَبْلَ الْوُقُوعِ فِيهِ بِالزَّجْرِ وَالرَّدْعِ، وَإِمَّا بَعْدَهُ، فَيَرُدُّ وَيَعِيبُ فِيهِ؛ قِيلَ: وَرَدُّهُ أَنْ يَمْنَعَهُ قَبْلَ الْوُقُوعِ فِيهِ بِالزَّجْرِ وَالرَّدْعِ، وَإِمَّا بَعْدَهُ، فَيَرُدُّ مَا قَالَهُ عَلَيْهِ، { رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } أَيْ: كَانَ أَجْرُهُ أَنْ يُجَازَى بِمِثْلِ فِعْلِهِ، وَهُو أَنْ يَرُدَّ الله عَنْ عَنْ غِيبَةِ الْمُسْلِم وَفِي الْآخِرَةِ. -وَفِي الْآخِرَةِ. -وَفِي الْآخِرَةِ. -وَفِي الْآخِرَةِ.

- وَفِيهِ: الْحَضُّ عَلَى نَهْي مَنَ وَقَعَ فِي غِيبَةِ الْمُسْلِمِ.

• وَأَوْلَى النَّاسِ بِالرَّدِّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ وَالدِّفَاعِ عَنْهُمْ هُمُ الْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ الْأَخْيَارُ الْأَبْرَارُ ،الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَهُمْ أَنَمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ الْأَبْرَارُ ،الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَهُمْ أَنَمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ

الدُّجَى، فَهُمْ يَتَعَرَّضُونَ فِي زَمَانِنَا لِحَمَلاتِ تَشْوِيهِ وَإِسْقَاطِ، مِنْ أَعْدَاءِ الدِّين، وَكَذِلِكَ مِنْ بَعْضِ الْجُهَّالِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ ٱلْبُسَهُمُ الشَّيْطَانُ لِبَاسَ وَكَذِبٍ بِأَنَّهُم حَامِلُوا لِوَاء الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَمَا هُمْ إِلَّا حُدَثَاء أَسْنَانٍ، سُفَهَاءُ وَو وَكَذِبٍ بِأَنَّهُم حَامِلُوا لِوَاء الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَمَا هُمْ إِلَّا حُدَثَاء أَسْنَانٍ، سُفَهَاءُ أَحْلَامٍ، قُلُوبُهُمْ سَوْدَاءٌ مِنْ كَثْرَةِ الْأَحْقَادِ، وَٱلْسِنَتُهُمْ حِدَادٌ لَا تَعْرِفُ إِلَّا الْبَدَاءَ وَالْبَفَهُمْ مَنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ كَمَا أَحْبَرَ النَّبِيُّ الْمُحْتَارُ – صَلَّى اللَّهُ الْبَذَاءُ وَلَا لِمَحْتَارُ – صَلَّى اللَّهُ الْبُذَاءُ وَلَا لِللهُ مُرَانِ الْعَشِيرِ، فَهُمْ غُزَاةُ الْاعْرَانِ الْعَشِيرِ، فَهُمْ غُزَاةُ الْأَعْرَانِ الْعَشِيرِ، فَهُمْ غُزَاةُ الْأَعْرَاضِ بِالْأَمْرَاضِ،

يَقِفُونَ عَلَى طَرِيقِ الْعُلَمَاءِ وَالدُّعَاةِ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ لَهُمْ فَرِيسَة، وَمَا لَبِسُوا إلَّا وَانْقَلَبُوا عَلَى أَنْفِسِهِمْ فَبَدَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَفَسَّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَهَكَذَا تَصْنَعُ الْفِوْتِ الْبِدْعَةُ بِأَهْلِهَا، فَيَالَيْتَ أَتْبَاعُهُمْ يَنْتَبِهُونَ وَمِنْ غَفْلَتِهِمْ يَسْتَيْقِظُونَ قَبْلَ الْفَوْتِ الْبِدْعَةُ بِأَهْلِهَا، فَيَالَيْتَ أَتْبَاعُهُمْ يَنْتَبِهُونَ وَمِنْ غَفْلَتِهِمْ يَسْتَيْقِظُونَ قَبْلَ الْفَوْتِ الْبِدْعَةُ بِأَهْلِهَا، فَيَالَيْتَ أَتْبَاعُهُمْ يَنْتَبِهُونَ وَمِنْ غَفْلَتِهِمْ يَسْتَيْقِظُونَ قَبْلَ الْفَوْتِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ.

- فَمِنْ بَابِ حِفْظِ كَرَامَةِ الْعَالِمِ، وَالذَبِّ عَنْ عِرْضِهِ وَتَعْظِيمٍ حُرْمَتِهِ، تَحَتَّمَ عَلَى طُلَّابِ الْعِلْمِ وَطَالِبَاتِهِ الْوَفَاءُ بِحَقِّ عُلَمَائِنَا، وَأَنْ نَرُدَّ شَيْئًا مِنْ جَمِيلِهِمْ، بِالْعَمَلِ الدِّوُوبِ وَالسَّعْيِ الْحَثِيثِ، فِي دَفْعِ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَخْدِشَ كَرَامَتَهُمْ، أَوْ يَنْتَهِكَ حُرْمَتَهُمْ، أَوْ يَنْتَقِصَ عِرْضَهُمْ، أَوْ يُقلِّلُ شَأْنَهُمْ؛ نَدْفَعُ الشَّبْهَةَ بِالدَّلِيلِ، وَالضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، وَالظَّنَّ بِالْيَقِينَ، وَالْجَهْلَ بِالْعِلْمِ، مُحْتَسِبِينَ - فِي كُلِّ هَذَا - عَظِيمَ الْأَجْرِ، مُتَحَلِّينَ بِجَمِيلِ الصَّبْرِ، وَاضِعِينَ فِي الْحُسْبَانِ أَنَّ الْعَالِطِينَ فِي حَقِّ الْعُلْمَاءِ قِسْمَانِ أَنَّ الْعُالِطِينَ فِي حَقِّ الْعُلْمَاءِ قِسْمَانِ: قِسْمٌ مِنَ الْحُشَالِينَ، وَ لِكُلِّ قِسْمٍ قِسْمَتُهُ مِنَ التَّعَامُلِ.



• فَاللَّهُم اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا للَّذِينَ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

خَادِمُكُم وَمُحِبُّكُمْ فِي اللَّهِ أَبُو أحمد سَيِّد عَبْد الْعَاطِي بن مُحَمَّد الذَّهَبِيِّ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَعَفَا عَنْهُ

### تمت الرسالة بحمد الله

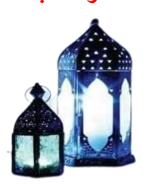

مع تحيات موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية